ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

## القدوس

## العمل الطيب

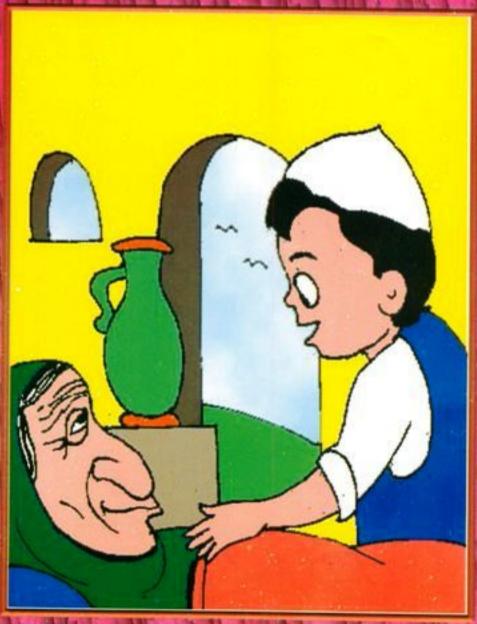

تمست ترسيق : شوقي حسن ترسيق : بنها ! (1) اسْتَيقظَ شَريفٌ في صَباح يَومِ إجازَتِه ، وأسْرعَ بارْتِداءِ مَلاَبسِ الْحُروج ، ثمَّ ذهب إلى واللهِ ، وكانَ يَجلسِ في مَلاَبسِ الْحُروج ، ثمَّ ذهب إلى واللهِ ، وكانَ يَجلسِ في حُجْرتهِ يقرأُ جَريدَةَ الصَّباح ، فقال : أَسْتأذِنكَ يا والِدى في الذَّهابِ لزيارَةِ عَمَّتى .



(٢) قالَ والِدُهُ وهو يَنهَضُ من مَقعَدِه : خذنى مَعكَ لأَطَمئنَّ على صِحَّتِها . . قالَ شَريف فى سُرور : اطْمئنَّ يا والِدِى ، فقد تَحسَّنتْ صِحَّتُها ، وذهبَ عَنها المرض . قال والدُه : أحَمدُ اللَّه . . باركَ اللَّه فيك ، فقد داوَمتَ قال والدُه : أحَمدُ اللَّه . . باركَ اللَّه فيك ، فقد داوَمت



(٣) قَالَ شَرِيفَ ، وهو يَستقِلُّ السَّيارَةَ مع والِدِه : لقد حَتَّنا الرَّسولُ صلى اللَّهُ عليه وسلَّم ، على زِيارَة المَريض . قالَ والِدُه : اسمَعْ مِنَى إذنْ هذه القِصَّةَ الصَّغيرَة . كَانَ في مَدينَةِ سَمَرْقَند امَرأةٌ عَجوز ، تَعيشُ مع حَفيدِها الصَّغير . . وكانت سَمَرْقَند امَرأةٌ عَجوز ، تَعيشُ مع حَفيدِها الصَّغير . . وكانت

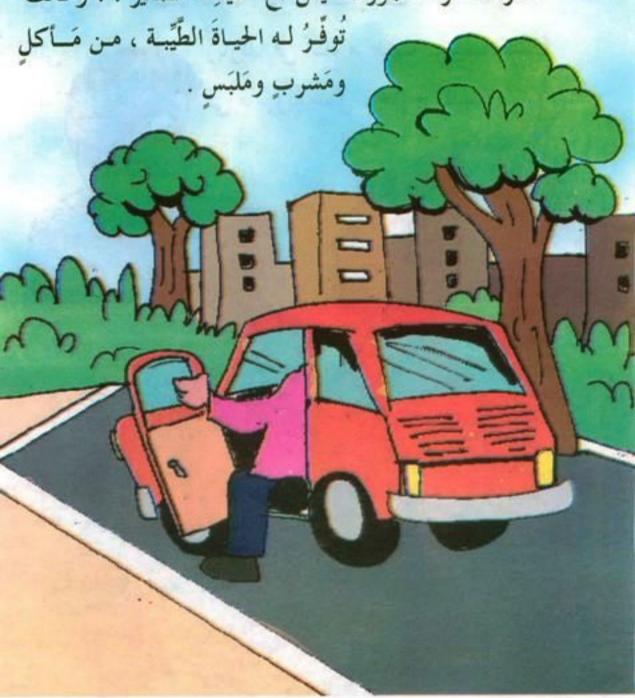

(٤) وكانَ الحفيدُ يُحبُّ جَدَّتَهُ من أعْماقِ قَلبِه ، وقد تعلَّم منها كلَّ شيء طَيِّب . . فتعلَّم الصَّبر ، فقد كانت سيِّدة من هادئة الطِّباع ، لا تغضب ولا تنفَعِل ، إذا فعل أحدٌ من جيرانِها شَيْئًا يُؤذيها . . وكانت تُحسنُ إلى النّاس ، ولا تردُّ سائلاً يَطرُقُ بابَها . . كما كانت تؤدّى الصَّلاة في أوقاتِها .



(٥) وذات يَومٍ مَرضت المرأة العَجوز ، وكانت بحاجَة إلى من يناولها الدَّواء والطُّعام والشَّراب ، فقام الحفيد بهذا العَمل كله حير قيام ، وكُلَما قدَّم شيئًا لجدَّتِه ، ابتسم العَمل كله حير قيام ، وكُلَما قدَّم شيئًا لجدَّتِه ، ابتسم ابتسامة تدل على سروره بما يَفعَل ، فكانت الجَدَّة تَدعو له بالخير .



(٦) فلما تُوفِّيت الجدَّة ، وكبر الصَّغيرُ وأصبْح شَيْخًا كبيرا ، مَرضَ مَرضًا أَقْعَدَه ، فإذا به يَجدُ من يَرعاهُ في مَرضِه ، فَتَذَكَّر عندئذ أنَّ اللَّه سُبحانَه وتَعالى ، يَجزى الإنسانَ على



(٧) قال شريف في سرور: لو أن كُل إنسان أطاع الله ورَسولَه ، لَنالَ يا والِدى -عيرَى الدُّنيا والآخرة . . قالَ والِده مُبتَسِمًا: باركَ الله فيا يَ يا بُني .. قالَ شريف: هل تَعلم يا والِدى ، أنَّ حصَّة الدين بالمدرسة ، من أحب الحصص يا والدي ، أنَّ حصَّة الدين بالمدرسة ، من أحب الحصص إلى قلبي الله الحسنى، الله الحسنى،

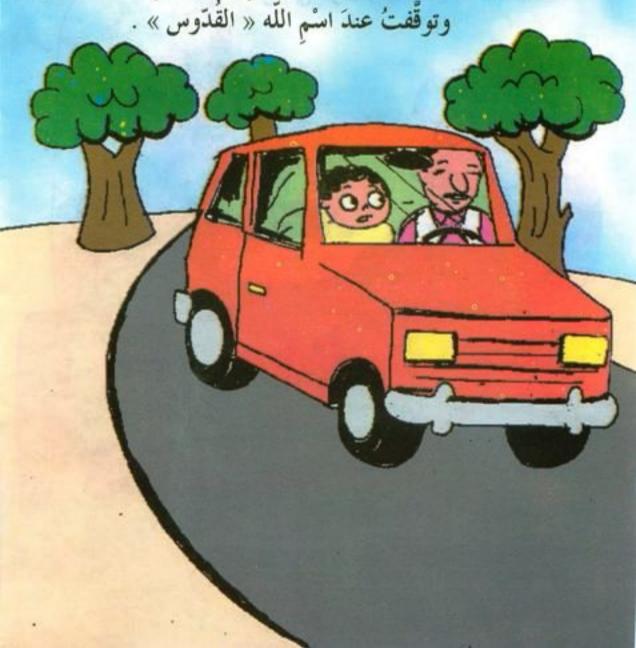

(A) قالَ والِدُه: ولم توقّفت عند هذا الاسم ؟ قالَ شريف: أردت من المدرِّسِ أن يَشرَحَه ، ولكنَّ الحِصَّةَ انْتَهتْ قبلَ أَنْ أَسْأَلَه . قالِ والدُه: القُدوسُ هو المُتنزِّةُ عن كلِّ وصفٍ من أوصافِ النَّقص ، فالله سُبحانَهُ وتَعَالَى ، له العَظمَةُ والقُدرة ، وكلُّ كَمال الصّفاتِ في ذاتِه .



(٩) والله سُبحانه وتعالى ، هو العَظيمُ وحدَه . . فكلُّ عَظيمٍ فى هذهِ الدُّنيا ، يأخذُ عظمتَهُ منَ الله سُبحانه وتعالى ، فألذى يَملِكُ أعطاهُ الله الملك ، والَّذى يَحكُمُ أعطاهُ اللهُ الحُكمِ ، والَّذى يَحكُمُ أعطاهُ اللهُ الحُكمِ ، والَّذى يَحكُمُ أعطاهُ اللهُ الحُكمِ ، والَّذى يَتميَّزُ الحُكمِ ، والَّذى يتميَّزُ



(١٠) قالَ شريفٌ في سُرور : استمرَّ في حديثكَ يا والدى ، حتَّى نَصلَ إِلَى بيتِ عمَّتى ، فهذا كلامٌ جَميل . قَالَ وَالدُه : إِذَٰنْ فَالْخَيرُ كُلُّهُ فَي يَدِ اللَّهِ سُبِحَانَهِ وَتَعَالَى والْمُلكُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، وهو يُعطى المُلكُ من يَشاءُ ، ويَنزغُ المُلكَ مِمَّن يَشاء ، ولو كان المُلكُ والجاهُ و السُّلطانُ ، بقُدرات البَشر ، لاحْتَفظوا بها ، وما اسْتَطاعَ أحدٌ أن يَنزعَها مِنهم ، ولكنُّها

(١١) لذلك نرى يا بُنى عُروشًا تتهاوى ، ومُلوكًا تَتساقَط ، وحُكّامًا يُطرَدون ، وأقوياء يُهزَمون . . كُلُّ هذا يُحدثُ في الدُّنيا ، لأنَّ اللَّه وحدَهُ سُبحانه وتعالى ، هو صاحبُ العُظمَةِ والقُدرَة . . هو القُدوسُ المُسزَّهُ عن كلِّ وصفِ يُدركُهُ الحِسّ ، أو يتصوَّرُه الخَيال ، أو يَسبقُ إليه الوهم .



(١٢) قالَ شريفٌ فَجاة : انتظرْ يا أبى ، فإنَّ حَلاوَةَ الحَديثِ جَعلتْنا نَسهو . . فقدْ تَركنا بيْتَ عمَّتى منذُ لَحَظات . قال والِدُه : حقًّا ، فلنَعُدْ إلى الخَلف ، وأرجو أن أكونَ قد وُفِّقتُ في الحَديثِ عن اسم القُدّوس .

قَالَ شريف في سُرور : نعم ، ولَكِن سَيكونُ للحديثِ بَقيَّة ،



(۱۳) أسرع شريف يطرق باب البيت ، ففتحت العَمَّة ، ورأت شريفا ووالده ، فرحبت بهما في سرور . . فقال الوالد : الحمد لله ، أراك بصحة وعافية ، قالت العَمَّة : شكرًا لله ، إنبي أحسن حالاً من ذي قبل ، وقد أفادني شريف كثيرًا بزيارته لى في أثناء مَرضى ، فقضى لى ما أحتاج أحتاج

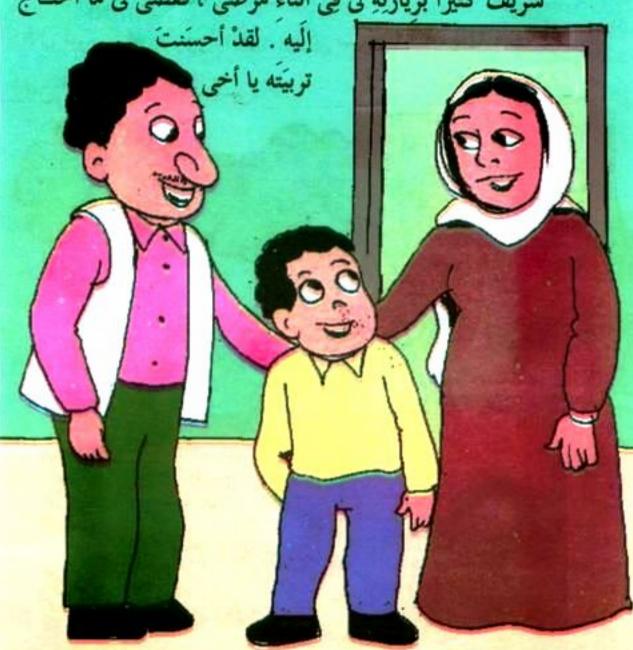

(١٤) قالَ الوالِد: الحمدُ والشُّكرُ لِلّه. . إننى سعيدٌ به ، فهو دائمُ القراءَةِ لِلقُرآنِ الكَريم ، ويُحافِظُ علَى الصَّلاة . . كما أنه دائمًا ما يسألُ فى أمورِ الدّين ، وكثيرًا ما يَجعَلنى أجلِسُ مَعه لأجيبَ عن أسئلته . وكان آخرُ أحاديثِنا ونحنُ بالسيَّارَة . قالتِ العَّمة : وفيمَ كانَ الحَديث ؟



قالت الخالة : ما أجمل أن يكون الحديث عن الله وأسماء الله .

قال الأبن : لقد تحدثنا يا خالتي عن اسم القدوس حتى كدنا نبتعـد عن مكان البيت .

قال الوالد: حقا إنه حديث شائق.

قالت الخالة في سرور: وأنا يسعدني أن أحدثك عن أسماء الله كلما أحببت.

قال شريف: حسنا هذه دعوة رائعة نؤجلها إلى الزيارة القادمة يا خالتي.

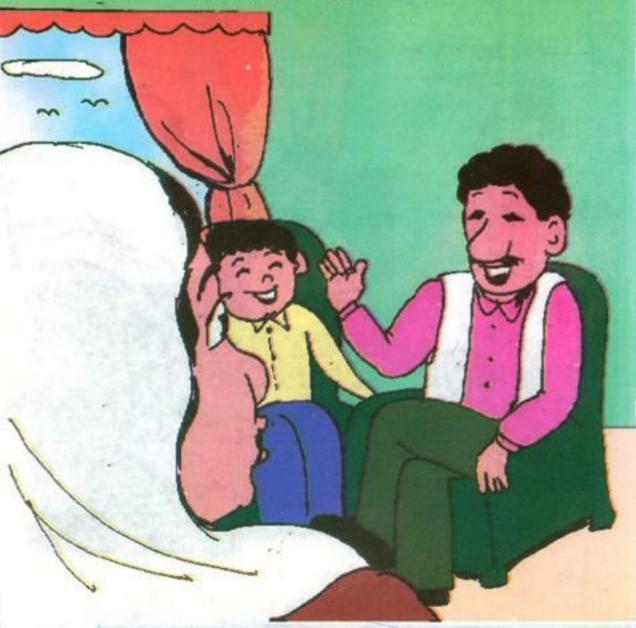